ڪامل کيلان أساطيرانحيوان



الوُلُؤة الصّباح

## أساطير إفريقيّة بقلم كاملكيلاني

(كان اهتمامُ «كامل كيلاني ، بالأساطير بالغ الغايةِ ، إِذِ اعْتَبَرَ العَالَمَ الْأَسطوريُّ مُوردًا عَذْبًا لَاجْتَذَابِ عَقَلَيَّةِ النَّاشَيُّ الغَضَّةِ ، وإمْدادِها بما يُملؤُها أُنْسَا وانشراحًا . والجديدُ فيما اتَّجه إليه ﴿ كَامِلَ كَيْلَانِي ﴾ : أنه لم يقتصرُ على الأساطير الشرقية في آداب الهند والفُرْس وغيرها .. ولم يقتصرُ على الأساطير الغريبةِ في الْأَمَاتِ القديمةِ أو الحديثةِ ، ولم يَكْتَفَ كَذَلك بأن يَمْتَاحَ من الأساطير الفريبَةِ ما يَمْتَاحُ ، بل إنه شقُّ أَفْقًا جديدًا ليُصيبَ مَرمَى بعيدا ، إذ توغَّل في ﴿ إفريقيَّةً ﴾ كما يتوغَّلُ الرَّحَّالةُ ؟ والكن توغُّلُه كان ليتصيَّدَ الأفكارَ والمنُّورَ التي تَحْفَلُ بِهَا الْأَسَاطِيرُ الْإِفْرِيقَيْتِ. ولا شك أن صنيقه هذا يُفتَبَرُ مَسْلَكًا جديدا لم يسبِقه إليه سابِقٌ في اللغة العربيةِ لِمالَم الأطفال ، وفي هٰذه المجموعةِ نماذج من تلك الأساطير ) . محمد شوقي أمين عضو مجمع اللغة العربية



فِي قَدِيمِ الزَّمانِ ، وَسَالِفِ الْمَصْرِ وَالْأُوانِ ، كَانَتْ هُنَاكُ فَتَاهُ سَوْراد ، وَجُهُها حَسَنُ الْمَلامِح ، وَقَامَتُهَا فَارِعَةُ الطُّولِ ، وَرُوحُها خَفِيفَةٌ مُؤْنِسَةٌ . وَقَدْ صَنْوُهَا مُنْذُ وُلِدَتْ : ﴿ لُؤْلُوَّةَ الصَّبَاحِ ﴾ . عَانَتِ الْفَتِـــاةُ ﴿ لُؤُلُوَّةُ الصَّبَاحِ ﴾ في رعايَةِ أَخَوَيْن لَها ، إَحَدُهُما أَسْمُهُ : « مَرْجَانُ » ، والآخَرُ اسْمُهُ : « كَهْرَمانُ » . وَكَانَ مُقَامُ تَلْكَ الْأَنْمَرَةِ الطَّيِّبِةِ فِي كُوخِ صَنِيرٍ ، قَرِيبٍ مِنْ أَحَدِ الْأَنْهَارِ الْكَذَيْرَةِ ، فِي قَارَةٍ ﴿ إِفْرِيقِيَّةً ﴾ الْمَمْرُوفَةِ . وَلَمْ يَكُنُ ذَٰ لِكَ النَّهُرُ ۚ نَهْرًا مُتَّسِعَ الْجَوانِبِ، بَلْ هُوَ نَهْرٌ ۗ ضَيَّقُ الْأَنْحَاءِ ، مُظْلِمُ الْأَرْجَاءِ . وَكَانَتْ تُحِيطُ بِهِ الْغَابَاتُ الْمُوحِشَّةُ مِنْ جَمِيعِ تُواحِيهِ ، فَنَكَادُ تَحْجُبُهُ عَنِ الْمِيُّونِ وَتُخْفِيهِ. كَانَتِ الشُّنسُ تَسْسِطُمُ فَوْقَهُ ، وَلَكِنَ الْأَشْجَارَ الْعَالِيَةَ الْمُتَزَاحِمَةَ ، تَكَادُ تَمْنَعُ صَوْء الشُّهُسِ أَنْ يَنْفُذَ إِلَى صَفْحَتِهِ . فِي هٰدَا النَّهْرِ ، كَانَتِ التَّمَاسِيحُ تَمْرَحُ ، وَهِيَ آمِنَةٌ مُطْمَئِنَةٌ " بِمَا يَشُودُهُ ، مِنْ هُدُوءِ وَسُكُونِ ! فَلَمْ يَكُنْ يَوْثُمْ هٰذَا النَّهْرَ إِلَّا قَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ ، فِي بَمْضَ الْأَحْيَانِ ، يَسُرُّونَ بِتَلْكُ الْبُقْمَةِ ، وَهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَى الْجَهَةِ أَتِي يَقْصِدُونَهَا .



### ٢ – أَلُوَطَنُ الْعَزِيزُ

وَعَلَى الرَّغُمِ مِنْ أَنَّ النَّهُوْ يَهُشَاهُ الظَّلامُ ، وَأَنَّ الشَّجَرَ يَهُمُو عَلَى شَاطِئِهِ دُونَ نِظامٍ ، كَانَتْ « كُونُلُونَهُ الصَّباحِ ، لا تَذَكَاهُ تَشْمُرُ عَلَى شَاطِئِهِ دُونَ نِظامٍ ، كَانَتْ « كُونُلُونَهُ الصَّباحِ ، لا تَذكُنْ تَشْمُرُ بِأَنَّ الْحَيَاةَ بِجانِبِ هَذَا النَّهُرِ حَياةٌ غَيْرُ طَلِّبَةٍ . وَلَمْ تَنكُنْ تَضْجَرُ بِأَنْ الْحَيَاةَ بِجانِبِ هَذَا النَّهُرِ حَياةٌ غَيْرُ طَلِبَةٍ . وَلَمْ تَنكُنْ تَضْجَرُ فِي الْمُوحِشَةِ مِنْ حَوالَيْها ؛ بَلْ كَانَتْ تُحِسُّ السَّعادَةَ كُمُّها وَهِي أَنْفُوضاء . وَهِي تُنْفِيمُ فِي هَٰذِهِ الْبُقْعَةِ الْخَالِيَةِ مِنَ الصَّخَبِ وَالضَّوْضاء .

لَقَدُ وُلِدَتُ و لُوْلُوَةُ الصَّباحِ ، فِي هٰذِهِ النَّاحِيَةِ ، وَ نَشَأَتْ فِي ذَلِكَ الْجَوَّ ؛ فَتَمَوَّدَتْ نَفْسُها مَا وَقَمْتُ عَلَيْهِ عَيْنُها مِنَ الْمَناظِرِ ، وَأَصْبَحَتْ تَأْلُفُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَتَجدُ فِيهِ عِيشَةً راضِيَةً .

إِمْتَلَاَتُ أَفْسُ ﴿ لُوالُوَ الصَّبَاحِ ﴾ بِحُبُّ الْأَرْضِ الَّتِي قَضَتْ فِيها طُفُولَتُهَا وَصِبَاها ، وَرَأَتْ فِيها جَمَالًا ، وَأَحَسَّتْ فِيها بِالسَّمادَة ؛ وَذَٰ لِكَ لِأَنْ وَطَنَ الْإِنسانِ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ، كَيْفَما كَانَتِ الْحَياةُ فِيهِ . وَالْإِنْسانُ لا يَرْضَىٰ بِوَطَنِهِ بَدِيلًا ، وَإِنْ كَانَ الْبَدِيلُ أَفْضَلَ مِنْهُ . وَالْإِنْسانُ لا يَرْضَىٰ بِوَطَنِهِ بَدِيلًا ، وَإِنْ كَانَ الْبَدِيلُ أَفْضَلَ مِنْهُ .

حَقًا ، كَانَتْ « لُؤْلُؤَةُ الصَّباحِ » فَتَاةً طَيَّبَةً ، نَبِيلَةَ الْمَشاعِرِ ، كَرِيمَةَ الْمُواطِفِ . وَمَنْ طُبِمَتْ نَفْسُهُ عَلَى هٰذِهِ الصَّفاتِ الْحَبِيدَةِ ، يَرْتَبِطُ بِوَطَنِهِ ، كَمَا يَرْتَبِطُ بِأَسْرَتِهِ ، وَيُحِسُ بِأَنَّ وَطَنَهُ جُزْهُ مِنْهُ ، أَوْ أَنَّهُ هُوَ جُزْهِ مِنْ وَطَنِهِ ، لا يَنْفَصِلُ عَنْهُ .

引加

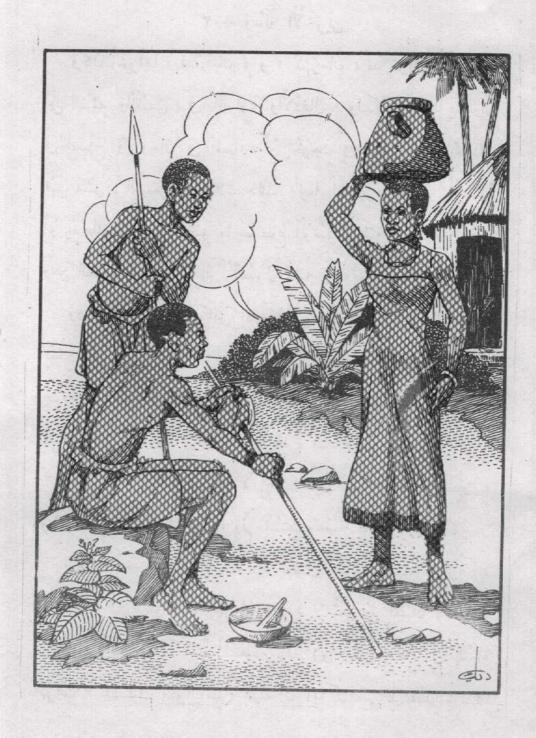

٣ - رَحْلَةُ الْأَخَوَيْنِ

وَكَانَ أَخُواها : ﴿ مَرْجَانُ ﴾ وَ ﴿ كَيْرَمَانُ ﴾ قَدْ مَرَنَ كُلُّ مَنْهُما عَلَى الصَّيْدِ وَالْقَنْصِ ، فِي الْبَرارِي وَالْأَدْعَالِ ؛ وَلَكِنَّمُهُمَا كَانَا يَنْدُوَانَ فِي الصَّبَاحِ وَيَرُوحُانِ فِي الْمَسَاءُ ، أَوْ يَخْرُجَانَ فِي جُنْحِ اللَّيْلِ وَيَعُودانِ قَبْلَ مَشْرِق الشُّمْسِ ؛ يَفْعَلانَ ذَلِكَ طَوْعًا لِما يُريدانِ أَنْ يَقْتَنِصاهُ أَوْ يَصْطَادَاهُ . فَمِنَ الصَّيْدِ مَا يُسْتَطَاعُ ٱلْوُصُولُ إِلَيْهِ فِي وَصَمَحِ النَّهَارِ ، وَمِنَ الصَّيْدِ مَا لَا يُمْكَنُ ٱلْخُصُولُ عَلَيْهِ إِلَّا تَحْتَ أَسْتَارِ الظَّلامِ . وَفِي إِحْدَى اللَّيالِي ، جَلَسَ الْأُخَوَانِ إِلَى أُخْتِهِما ﴿ لُؤُلُّوٓ الصَّباحِ ، لِيُخْبِرَاهَا بِأَنْهُمَا قَدِ اغْتَزَمَا أَنْ يَقُومًا مَمًّا بِرِحْلَةِ صَيْدٍ ، تَسْتَغْرِقُ بضْعَةً أَيَّامٍ وَبضْعَ لَيَالٍ ، وَأَنَّهُما سَيْغَادِرانِ الدَّارَ فِي مَطْلَعِ الْفَجْرِ ، للقيام بينكُ الرِّحْلَةِ الَّتِي دَبَّرًا أَمْرَها ، مُنْذُ وَقْت قَريب. أَحَسَّتْ « لُؤُلُوَّةُ الصَّباح » بأَلَم حِينَ سَمِمَتْ هٰذَا الْخَبَرَ ، وَطَفَرَتْ مِنْ عَيْنَيْهِا الذُّمُوعُ ، وَلَمْ تَسْتَطِعْ مَنْعَ نَفْسِها مِنَ الْبُكاءِ . قَالَ لَهَا ۚ أَخُوهَا ﴿ مَرْجَانُ ﴾ : ﴿ تَجَلَّدَى أَيُّتُهَا الْأَخْتُ الْعَزِيزَةُ ٠٠ وَقَالَ لَهَا أُخُوهَا ﴿ كَهْرَمَانُ ﴾ : ﴿ لَا تَجْزَعَى لَفَيْبَتنا . ﴾ قَالَتْ لَهُما : ﴿ كَيْفَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرَى الْقَمَرَ يَسْطَعُ فِي السَّمَاءِ مَرَّاتٍ ، فِي لَيَالِ مُتَوالِياتِ ، دُونَ أَنْ أَراكُما مَعِي فِي الدَّارِ ؟! ،

#### ع - قِصَّةُ النَّهُ الْفَضَّى

مَالَتْ « لُؤْلُوَةُ الصَّبَاحِ » عَلَى أَخَوَيْهَا ، تَقُولُ لَهُمَا ، مُسْتَمْطَفَةً : ﴿ لِمَاذَا لَا تَجْعَلَانِي أَشَارَكَكُما فِي رَخَلَتَكُما الَّتِي سَتَّقُومَانِ بِهَا ؟ ﴾ قالَ لَهَا ﴿ مَرْجَانُ » : « ماذا لَكِ مِنْ عَمَل فِي هٰذِهِ الرِّحْلَةِ ؟ » وَوَالَ لَهَا ﴿ كَهْرَمَانُ ﴾ : ﴿ هَلْ نَشْتَغِلُ بِحِما يَتِكُ ، أَوْ بِأَمْرِنا ؟ ﴾ قَالَتْ لَهُمَا « لُؤْلُؤُهُ الصَّباحِ » في لَهْجَةِ الْمُتَوسِّلَةِ الضَّارِعَةِ : و سَأَنْهَرُ أُوْصَةً هٰذِهِ الرِّحْلَةِ ، لأَسْأَلَ عَنْ نَهْرٍ فِضَّى حَدَّثَنْنِي في شَأْنِهِ الْمَجُوزُ ﴿ أَمُّ جَعْفَر ﴾ أَتِّن تُقيمُ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنًّا . • قَالَ ﴿ كَهْرَمَانُ ﴾ : ﴿ لَعَلَّكَ يَا أُخْتَاهُ تَقْصِدِينَ قِصَّةً ذَلِكَ النَّهْرِ الَّذِي يَفْتَسِلُ فِيهِ الْإِنْسَانُ الْأَسْمَرُ ، فَإِذَا هُوَ نَاصِعُ الْبَيَاضِ ! ، قَالَتُ « لُؤُلُوَّةُ الصَّبَاحِ » : « أَمَمْ ، لَقَدْ حَدَّثَتْنِي ﴿ أُمُّ جَمْفُر » أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ كَانُوا يَمُرثُونَ بِذَٰلِكَ النَّهْرِ الْحَافِلِ بِالْأَسْرِارِ ، وَهُمْ كَمَا وَلَدَنْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ : شُمْرُ الْأَجْسَامِ . فَإِذَا عَبَرُوه إِلَى الشَّاطِئَ الْآخَرِ ، وَجَدُوا مَاءَهُ قَدْ غَسَلَ أَجْسَادَهُمْ ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ! » قَالَ الْأَخُ ﴿ مَرْجَانُ ﴾ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُجُوزَ ﴿ أُمَّ جَمْفَرٍ ﴾ صُنْدُوقٌ مَمْلُونِ بِأَسَاطِيرَ وَخُرَافَاتِ ، لا يَكَادُ يُصَدُّقُهَا عَاقِلٌ ذَكِيٌّ . ٥ وَوَالَ الْأَخِ وَكَهْرَمَانُ » : ﴿ لاَ تُنخَدِّعِي بِمَا قَالَتُهُ لَكِ ٱلْمُحُوزُ . » ٥ - نَشِيدُ الصَّباحِ

ما زالَ الْأَخُوانِ « مَرْجانُ » و « كَهْرُمانُ » بِأَخْتِهِما ، حَتَّى أَقْنَماها فِي أَنْ تَبْقَى فِي الْبُقْمَةِ ، وَأَنْ تَعْدِل عَنْ رَغْبَتِها الشَّدِيدَةِ فِي مُرَافَقَتِهِما فِي إِنْهَامِها أَنَّ قِصَّةَ خِلالَ رِحْلَةِ الصَّـيْدِ .. وَلَمْ يَدَّخِرا وُسُعًا فِي إِنْهَامِها أَنَّ قِصَّةَ « النَّهْرِ الْفَضِّي » قِصَّةَ مِنَ الْأَساطِيرِ أَلَتِي يَحْلُو لِبَعْضِ النَّاسِ « النَّهْرِ الْفَضِّي » قِصَّةَ مِنَ الْأَساطِيرِ أَلِي يَحْلُو لِبَعْضِ النَّاسِ أَلَّ يَخْدَعُوا بِها بَعْضَ الْمُقُولِ السَّاذَجَةِ ، أَنْ يَخْدَعُوا بِها بَعْضَ الْمُقُولِ السَّاذَجَةِ ، وَإِنْ كَانَتُ يَعِيدَةً عَنِ الْحَقِيقَةِ ، لا وُجُودَ لَها فِي الْواقِعِ الْمُشْهُودِ ، وَإِنْ كَانَتُ يَعِيدَةً عَنِ الْحَقِيقَةِ ، لا وُجُودَ لَها فِي الْواقِعِ الْمُشْهُودِ ، وَقَالَ \* مَرْجَانُ » لِأَخِيهِ « كَهْرَمَانَ » : « هَلْ تَظُنْ أَنَّ أَخْتَنا وَقَالَ \* مَرْجَانُ » لِأَخِيهِ « كَهْرَمَانَ » : « هَلْ تَظُنْ أَنَّ أَخْتَنا « مُرْجَانُ » لِأَخِيهِ « كَهْرَمَانَ » : « هَلْ تَظُنْ أَنَّ أَخْتَنا « مُرْجَانُ » لِأَخْوِهُ وَمُ النَّهُرِ الْفَضِّي » الْمُوهُومِ ؟ » قد الْقَيْمَ وَالنَّهُ لِهَا أَوْلَاهُ لَها ، وَأَنَّ فِكْرَهَا قَدْ ذَهِبَ عَنْهُ خَيَالُ ذَلِكَ \* النَّهْرِ الْفَضِّي » الْمُوهُومِ ؟ » قد ذَهَبَ عَنْهُ خَيَالُ ذَلِكَ \* النَّهْرِ الْفَضِّي » الْمُوهُومِ ؟ »

قال ﴿ كَبْرَمَانُ ﴾ لِأَخْيِهِ : ﴿ أَرْجُو ذَلِكَ . فَإِنَّ ﴿ لُو أُلُو أُلُو أُلُو أُلُو أُلُو أُلُو أُلُو الصَّباحِ ﴾ ذَكِيَّةٌ فَطِنَةٌ ، وَإِذَا تَأَثَرَتْ بَعْضَ التَّأَثْرِ بِمَا تَسْمَعُ مِنَ الْقِصَصِ وَالْخُرافات ، فَإِنْهَا شَرْعانَ مَا تَعُودُ إِلَى الصَّواب . ﴾

فَوَامَ الْأَخُوانِ فَتْرَةً مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ كَلاهُما يَتَأَهَّبانِ لِرِخْلَةِ الصَّيْدِ . وَكَانَ مِنْ عَادَةٍ « مَرْجانَ » أَنْ يَصْقُلَ رُمْحَهُ لِرِخْلَةِ الصَّيْدِ . وَكَانَ مِنْ عَادَةً « مَرْجانَ » أَنْ يَصْقُلَ رُمْحَهُ بِدِهانِ يَجْمَلُ حَدَّهُ مُرْهَقًا ، وَأَنْ نُيْشِدَ الْأَرْجُوزَةَ التَّالِيَةً ، بِدِهانِ يَجْمَلُ حَدَّهُ مُرْهَقًا ، وَأَنْ نُيْشِدَ الْأَرْجُوزَةَ التَّالِيَة ، يُنشِد الْأَرْجُوزَةَ التَّالِية ، يُنشِد اللَّرْجُوزَةَ التَّالِية ، يُناجِى بِهَا الرُّمْحَ ، وَهُوَ فَرِحٌ مَسْرُورٌ :

إِنْ رُحْتَ تَلْقَى \_ مَرَّةً \_ عَدُوّا ؛ أَحْمَقَ ، يَمْشِي تَائِبَ مَرْهُوّا ؛ أَحْمَقَ ، يَمْشِي تَائِبَ مَرْهُوّا ؛ جَبَّ الْحُنُوّا ؛ جَبَّ الْعَنْوَا ؛ وَأَلْمِمَ الْقَسْوَةَ وَالْمُثُوّا ؛ وَأَلْمِمَ الْقَسْوَةَ وَالْمُثُوا ؛ وَأَلْمِمَ الْقَسْوَةَ وَالْمُثُوا ؛ وَأَلْمِمَ اللَّيْثُ إِذَا تَقَدُوى ؛ حَلْجَلَ ، مِثْلَ الرّعْدِ ، حِبنَ دَوّى ؛ جَلْجَلَ ، مِثْلَ الرّعْدِ ، حِبنَ دَوّى ؛ وَعَوَةٍ الذِّنْ ، إِذَا تَدَوَى ؛ وَعَوَةٍ الذِّنْ ، إِذَا تَدَوَى ؛ وَعَوَةٍ الذِّنْ ، إِذَا تَدَوَى ؛ كَالْأُفْعُوانِ النَّفَ أَوْ تَحَدُوى ؛ كَالْأُفْعُوانِ النَّفَ أَوْ تَحَدُوى : "

#### ٦ – وَساوسُ الْمُزْلَةِ

مَا كَادَتِ الشَّبْسُ تُحَيِّي الْكُونَ بِنُورِهَا ، حَتَّى بَدَأُ الْأُخُوانِ رَحْلَتَهُمَا الْمَنْشُودَةَ ، أَلِّنِي تَسْتَمِنُ بِضْمَةً أَيَّامٍ وَبِضْعَ لَيَالٍ . وَدُّعَ الْأَخُوانِ ﴿ لُوَّالُوَّةَ الصَّباحِ ﴾ ، وَأَوْصَياهَا بِأَنْ تَكُونَ عِنْدَ حُسْن ظَنَّهِما ، في السُّلُوكِ الَّذِي تَتَّبِعُهُ في أَثْنَاء غَيْبَتِهِما . وَمَضَى الْيَوْمُ الْأَوَّلُ، وَ ﴿ لُو أُلُوَّاهُ الصَّباحِ ﴾ وَحِيدَةٌ فِي الْكُوخِ .. وَمَا لَبِشَتْ أَنْ صَحِرَتْ بِالْهُزْلَةِ ، وَأَصْبَحَتْ كاسِفَةَ الْبالِ . وَفِي صُبْحِ الْيَوْمِ التَّالِي ، أَخَذَتْ ﴿ لُوْ لُؤَّهُ الصَّباحِ ، تُفَكِّرُ فِي حِكَايَةِ النَّهْرِ الْفَضِّيِّ ، الَّذِي يَحْمَلُ السَّمْراء بَيْضاء ، مَتَّى عَبَرَتُهُ ! لَقَدْ أَكَّدَتُهُ لَهَا ﴿ أُمُّ جَمْفَرِ ﴾ ، وَهِيَ خَبِيرَةُ بِالْحَياةِ ، وَقَدْ عَرَفَتْ فِي عُمْرِهِ الطُّويلِ مَا لَا يَمْرِفُهُ غَيْرُهَا مِنَ الشَّبابِ . فَإِنَّ الشَّبَابَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ إِلَّا تَجَارِبُ مَحْدُودَةٌ . ماذا يَدْعُو « أُمَّ جَعْفَر ، إِلَى أَنْ تَكْذَبَ عَلَيْهَا ، وَتَقُصَّ عَلَيْهِا قِصَّةً خُرافيَّةً لا أَصْلَ لَهَا ؟ وَكَيْفَ لا تَكُونُ صادقَةً فِي قِصَّتِهَا ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ كَذِبَهَا مَفْضُوخٌ بَعْدَ حِينٍ ؟ اِسْتَوْلَتْ هٰذِهِ الْوَسَاوِسُ عَلَى تَفْسِ « لُؤْلُؤَةِ الصَّباح » ؛ فاسْتَقَرَّ رَأْيُهَا عَلَى أَنْ تَخْرُجُ مِنَ الْكُنُوخِ ، وَتَذْهَبَ لِلْقَاءِ « أُمِّ جَمْفُر » .



٧ - عِنْدُ ﴿ أُمَّ جَمْفُرِ ﴾

ذَهَبَتْ ﴿ لُؤْلُؤَةُ الصَّباحِ » إِلَى حَيْثُ تُقيمُ ﴿ أُمُّ جَمْفَر ، الْمُجُوزُ. اسْتَقْبَلَتْهَا الْهَجُوزُ بِحَفَاوَة ، وَرَحَّبَتْ بِخُضُورِهِا أَجْمَلَ تَرْحِيبٍ . وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّبَاحِ ﴾ : ﴿ لَقَدْ حَضَرْتُ إِلَيْكَ ، لأَسْتَوْضَحَ منْك شَأْنَ ( النَّبْر الْفِضِّيُّ » الَّذِي حَدَّثْتِنِي عَنْهُ ، وَشَوَّ فْتِنِي إِلَيْهِ . » قَالَتْ لَهَا « أَمْ جَمْفُر » : « إِنَّهُ يَا 'بَنَّتِي ، نَهُرْ بَعِيدٌ ، يَجْرِي وَرَاءِ تُلْكَ الْعَابَةِ الْكَبِيرَةِ الْفَسِيحَةِ! وَقَدْ وَصَـلَ إِلَيْهِ أَنَاسُ كَثِيرُونَ ، وَهُمْ شُمْرُ الْأَجْسَامِ ، مِثْلَى وَمِثْلُكِ . . فَلَمَّا اغْتَسَلُوا فِي مانه ، أَصْبَحُوا \_ مِنْ بَمْدُ \_ بِيضًا ، وَزالَ عَنْهُمْ لَوْنُهُمُ الْأَسْمَرُ . » قَالَتْ لَهَا الْفَتَاةُ : ﴿ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتِ بِهِذَا النَّهْرِ ، يَا أُمَّاهُ ؟ هَلْ رَأَيْتِ النَّاسَ الْبِيضَ الَّذِينَ مَرُّوا بِهِ ، واغْتَسَلُوا فِي مائِهِ ؟ ﴾ قَالَتْ لَهَا ﴿ أُمُّ جَمْفَر ﴾ : ﴿ لا أَكُذَبُ عَلَيْكِ يا بِنْنَاهُ . لَمْ أَرّ « النَّهُرَ الْفِضَّى ، وَلَمْ أَلْتَق بِمَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ .. لَقَدْ سَمِنْتُ بِهِذْهِ الْقِصَّةِ مِنْ ﴿ فَارْسُ الْمَابَةِ ﴾ ٱلْدُقِيمِ فِي مَكَانٍ قَرِيبٍ . وَطَالَمَا حَاوَلَ ﴿ إِفْنَاعِي بِالدَّهَابِ مَمَهُ لِلْ النَّهْرِ ، فَلَمْ أُوافِقْ ، لأَنِّي لا أَرِيدُ تَنْبِيرَ لَوْ نِي. ٥ عَزَمَتْ ﴿ لُؤْلُوَّةُ الصَّباحِ ﴾ عَلَى أَنْ تَبْحَثُ عَنْ ﴿ فَارِسِ الْفَابَةِ ﴾ ، لَكُنْ يُحَقِّقَ خُلْمَهَا فِي الْوُصُولِ إِلَى ﴿ النَّهْرِ الْفِضَّى ۚ ﴾ الْمَظيمِ !

٨ - عِنْدُ ﴿ فَارْسِ الْغَابَةِ ﴾

خَرَجَتْ « لُؤْلُوَةُ الصَّباحِ » مِنْ عِنْدِ « أُمِّ جَمْفُر » ، قاصِدَةً ٱلْهَكَانَ الَّذِي وَصَفَتْهُ لَهَا ، حَتَّى تَلْقَى فِيهِ « فارسَ الْغابَةِ » ، الْخَبِيرَ بِمَوْقِعِ ﴿ النَّهُ لِ الْفِضِّيِّ ﴾ الْمَحِيبِ ، لِكُنَّى يَذُلُّهَا عَلَيْهِ . بَعْدَ سَيْرِ طَوِيلِ ، بَيْنَ الْأَشْجارِ الْعَالِيَةِ ، والْأَعْشابِ الْكَيْبِيقَةِ ، سَمَعَتْ صَوْتًا يَقُولُ : ﴿ مَنْ ذَلِكَ الَّذِي يَمْشِي فِي أَرْضِي ؟ » صاحَتْ « لُؤْلُؤَةُ الصَّباحِ » : « إِنْ كُنْتَ « فارسَ الْعَابَةِ » ؛ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَلْقَاكَ ، لِأَتَحَدَّثَ إِلَيْكَ فِي شَأْنِ ﴿ النَّهْرِ الْفَضَّى ، ﴾ بَرَزَ لَهَا « فارسُ الْغاَبَةِ » ، فَإِذَا هُوَ رَجُلُ فارعُ الْقَامَةِ ، مَتِينُ الْمَضَلاتِ ، عَلَيْهِ دَلائِلُ الْقُوَّةِ !. وَمَا كَادَ يَرَاهَا فَسَاةً فِي مُقْتَبَلِ الشَّبابِ ، حَتَّى سَرَّهُ مَرْآها ، فَاقْتَرَبَ مِنْهَا وَحَيَّاها . قَالَ لَهَا : ﴿ مَنْ دَلَّكَ عَلَى ؟ وَمَاذَا تَبْغِينَ مِنَ النَّهُرِ الْفَضِّيُّ ؟ ٥ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دَارَ مِنْ حَدِيثِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَجُوزِ ﴿ أُمِّ جَمْفُر ﴾ ، وَأَنَّهَا دَلَّتُهَا عَلَيْهِ . . وَأَبْدَتْ لَهُ رَغْبَتُهَا فِي أَنْ يَصِلَ بِهَا إِلَى « النَّهْرِ الْفِضِّيِّ » ، لِتَمْبُرَّهُ ، وَتَغْتَسِلَ فِيهِ ، حَتَّى تَمُودَ بَيْضاء . هَزَّ « فارِسُ الْنَابَةِ » رَأْسَهُ لِلْفَتَاةِ ، وَأَبْدَى لَهَا أَنَّهُ مُسْتَهِدُّ لِتَحْقَيق مَا رَغِبَتْ فِيهِ ، عَنْ سَمَاحَة لَنْفُس ، وَطِيبِ خَاطِيٍ .

٩ - شُرُوطُ ﴿ فارس الْفاتِةِ » جَلَسَتُ ﴿ لُؤُلُوۡٓ أُ الصَّباحِ ﴾ تَسْتَربحُ فِي كُوخِ ﴿ فَارْسِ الْغَابَةِ ﴾ ، وَقَدِ اخْتَارَهُ فِي أَرْضِ طَيِّبَةٍ ، تَكْسُوهَا الْأَزْهَارُ النَّضِرَةُ . بَهْدَ قَلِيل ، أَقْبَلَ عَلَيْها ، يَقُولُ لَها : « مَا أَسْمُكُ ؟ » أَجَا بَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ ، فِي غَيْرِ تَرَدُّد : ﴿ اِسْمِي : لُؤْلُوَّةُ الصَّبَاحِ . ﴾ قَالَ لَهَا : ﴿ كَيْفَ تَرَ يُنِّنِي فِي نَظَرِكِ ، أَيَّتُهَا الْفَتَاةُ الطَّيِّبَةُ ؟ • قَالَتْ لَهُ : « لَقَدْ أَحْسَنْتَ اسْتِقْبِالِي ، وَرَحَّبْتَ بِطَلِبَتِي . . وَهٰذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّكَ رَجُلُ كَرِيمُ الْخُلُقِ ، حَسَنُ الْمُعامَلَةِ . » قَالَ لَهَا : ﴿ هَلْ تُمَارِضِينَ فِي أَنْ أَكُونَ زَوْجًا لَكَ إِذَنْ ؟ ، قَالَتْ لَهُ : ﴿ لَقَدْ جِئْتُكَ لِتَصِلَ بِي إِلَى النَّهْرِ الْفِضَّى . • قَالَ لَهَا : « إِنِّي أَخْطُبُكِ إِلَى تَفْسِكُ ، لَكُنْ أَحَقِّقَ لَكِ كُلُّ مَا تَرْغَبِينَ فِيهِ ، دُونَ أَنْ أَعْصِيَ لَكِ أَمْرًا . » قَالَتْ لَهُ : ﴿ الْحَدِيثُ فِي أَمْرِ الزَّواجِ مَوْقُوفٌ عَلَى مُوافَقَةِ أُخَوَى : « مَرْجانَ » وَ « كَهْرَمانَ » . أَلا تَعْرُفُهُما ؛ » قالَ لَهَا : « لَمْ أَسْمَعْ بِاسْمِهِما مِنْ قَبْلُ ، وَلَمَلِّي رَأَيْنَهُما . » قَالَتْ لَهُ : ﴿ أُنْوَجُّلُ الْكَلَّامَ فِي مَوْصَٰدُوعِ الزَّواجِ ، حَتَّى اَلْقَى أُخَوَى ۚ ؛ وَأَرْجُو مِنْكَ أَلَّا تُحَدَّثِني فِي هٰذَا الْمَوْصُوعِ بَهْدَ الْآنَ ! •



## ١٠ - الطَّاهِيَّةُ الْماهِرَةُ

لَمْ يَجِدُ ﴿ فَارِسُ الْفَابَةِ ﴾ بُدَّا مِنَ الْإِذْعَانِ لِقَوْلِ ﴿ لُوْلُوَ قِ الصَّبَاحِ ﴾ . رَأَى أَلَا رُبِفَاتِحَهَا مِنْ بَعْدُ فِي مَوْضُوعِ الزَّواجِ ، مُكْتَفِيًا مِنْهَا بِأَنْهَا تَعِيشُهُ فِي كُوخِهِ ، وَتَقُومُ بِخِدْمَتِهِ ، وَتُمَيِّيُ لَهُ عِيشَةً راضِيَةً . فَكَانَ ﴿ فَارِسُ الْفَابَةِ ﴾ كَانَتُ ﴿ لُوْلُونَ السَّبَاحِ ﴾ طاهِيَةً ماهِرَةً ، فَكَانَ ﴿ فَارِسُ الْفَابَةِ ﴾ يَخْرُجُ - كُلُّ يَوْمٍ - يَصْطادُ مَا يَتَقَوّتُ بِهِ : مِنَ النَّهْرِ سَتَكَا ، وَمِنَ النَّهْرِ سَتَكَا ، وَمِنَ النَّهْرِ سَتَكَا ، وَمِنَ الْفَابَةِ أَوْ ظَنِيَةً .



### ١١ - قَلَقُ و لُونُلُوَةِ الصَّباحِ ،

تَعَوَّدَ ﴿ فَارِسُ الْفَاتِهِ ﴾ هذه الْحَياة الْجَدِيدَة ، الَّتِي يَحْياها في صُحْبَة الْفَتاة الْوَدِيعَة ﴿ لُونُلُوَة الصَّباح » . .

يَخْرُجُ صَبَاحَ كُلِّ يَوْمِ لِيَصْطَادَ الْفِرْلانَ أَوِ الْأَرانِبَ مِنْ مَسَادِهَا فِي الشَّهُولِ وَالْأَوْدِيَةِ ، أَوْ يَأْتِيَ مِنْ صَيْدِ النَّهْرِ بِمَا يَتَيَسَّرُ لَهُ ، فِي السَّهُولِ وَالْأَوْدِيَةِ ، أَوْ يَأْتِيَ مِنْ صَيْدِ النَّهْرِ بِمَا يَتَيَسَّرُ لَهُ ، لِي السَّمَا وَ يَنْعَمَ بِهِ طَعَامًا شَهِيًّا ، أَنْضَجَتْهُ ﴿ لُوالُوَّةُ الصَّبَاحِ » .

أَمَّا هِيَ ، فَكَانَتْ تَقْضِي يَوْمَهَا بَيْنَ إِنْضَاجِ الطَّعْمَامِ ، وَرِعَا بَهِ الْأَزْهَارِ ، وَهِيَ مَشْغُولَةُ الدِّهْنِ ، لا تَدْرِي مَصِيرَهَا! وَرِعا بَهِ الْأَزْهَارِ ، وَهِيَ مَشْغُولَةُ الدِّهْنِ ، لا تَدْرِي مَصِيرَهَا اللَّهِ وَكَانَتْ ه لُؤْلُوَّةُ الصَّبَاحِ » تَخْتَلِسُ مِنْ وَقْتِهَا سَاعَةً أَوْ بَعْضَ وَكَانَتْ ه لُؤْلُوَّةُ الصَّبَاحِ » تَخْتَلِسُ مِنْ وَقْتِها سَاعَةً أَوْ بَعْضَ سَاعَةِ ، لِكُنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعَرَاءِ ، تُجِيلُ بَصَرَهَا فِي كُلُّ الْأَرْجَاءِ ، لَكُنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعَرَاءِ ، تُجِيلُ بَصَرَهَا فِي كُلُّ الْأَرْجَاءِ ، لَعَلَّهَا تَحِدُ أَحَدًا مُنفَرِّجُ كُنْ بَتَهَا ، أَوْ يَحُلُ عُقْدَتَهَا ! .

لَقَدْ أَرْهَتَهَا النَّفْكِيرُ ، فَشَحَبَ لَوْ نَهَا ، وَهَزَلَ جِسْمُهَا ، وَمَزَلَ جِسْمُهَا ، وَمَزَلَ جِسْمُهَا ، وَبَدَا عَلَيْهَا الْإِغْيَاءِ . فَلَمْ تَقُوى عَلَى مُواصَلَةِ الْعَمَلِ وَالنَّشَاطِ ؛ فَتَرَاخَتْ فِي الْكُوخِ ..

وَأَنْكُرَ ذَلِكَ مِنْهَا ﴿ فَارِسُ الْنَابَةِ ﴾ ، فَحَمَلُهَا إِلَى شَجَرَةٍ عَالِيَةٍ وَرَبَطَهَا بَيْنَ أَغْصَانِهَا ، تَعْذِيبًا لَهَا !.. وَرَبَطَهَا بَيْنَ أَغْصَانِهَا ، تَعْذِيبًا لَهَا !.. وَرَبَطَهَا بَيْنَ أَغْصَانِهَا ، تَعْذِيبًا لَهَا !.. وَتَرَكَهَا قَائِلًا : ﴿ سَتَرَيْنَ عَذَا بُهَا أَشَدً ، إِذَا لَمْ تُنْعِنِي لِأَمْرِي ! ﴾ وَتَرَكَهَا قَائِلًا : ﴿ سَتَرَيْنَ عَذَا بُهَا أَشَدً ، إِذَا لَمْ تُنْعِنِي لِأَمْرِي ! ﴾

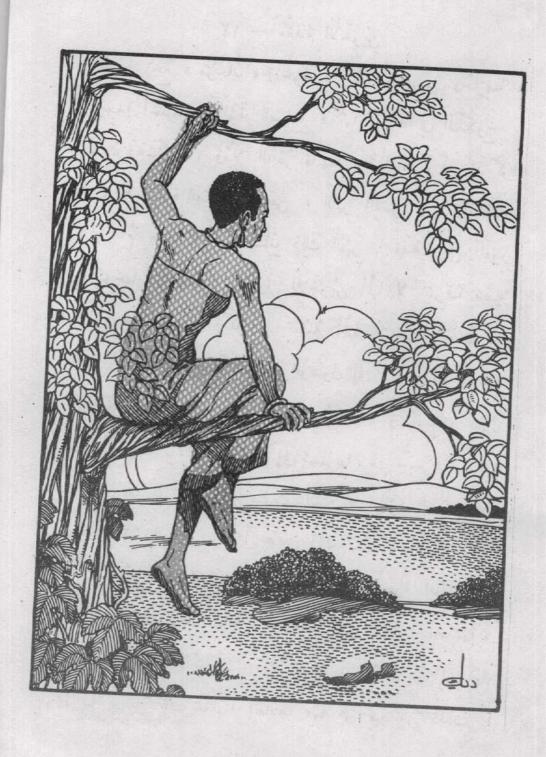

١٢ - مَقْدَمُ الْأَخَوَيْنِ

لَمْسَا رَجَّعَ ﴿ مَرْجَانُ ﴾ وَأَخُوهُ ﴿ كَهْرَمَانُ ﴾ مِنْ رحْلَتِهِما ، لَمْ يَجِدا أُخْتُمُما ﴿ لُوْلُؤَةَ الصَّباحِ ﴾ كَما تَرَكاها فِي الْكُوخِ ، فَاشْتَدَّتْ دَهْ شَتَّهُما ، وَمَلَأَ الذُّعْرُ قَاْبَهُما ! وَمَا أَسْرَعَ أَنْ تَذَكَّرا حَدِيثَ ﴿ لُونُلُوَّةِ الصَّباحِ » عَن ﴿ النَّهْرِ الْفَضِّيِّ » ، وَما قالَتْهُ َلَهَا « أَمُّ جَمْفَرٍ » فِي شَــأَنِ ذَلِكَ النَّهْرِ . فَذَهَبَا عَلَى ٱلْفَوْرِ إِلَى كُوخِها ؛ فَأَفْسَمَتِ الْعَجُوزُ لِللَّاخَوَيْنِ أَنَّهَا لَا تَمْرِفُ مَصِيرَ ﴿ لُوْلُؤَةِ الصَّبَاحِ ﴾ ، وَكُلُّ مَا تَعْلَمُهُ أَنَّهَا خَرَجَتْ تَبْحَثُ عَنْ « فارس الْغَاتِيةِ » ، إِيُمَكُنَّهَا مِنَ الْوُصُولِ إِلَى ﴿ النَّهْرِ الْفَغِّيُّ » . وَمَا زَالَ الْأُخُوانِ ، يَطُويَانِ أَرْضَ الْنَابَةِ ، وَيَجُوسَانِ خِلالُ أَشْجارِها ، وَيَنْفُذانِ ، هُنا وَهُنالِكَ ۚ إِلَى مَسارِبِها ، حَتَّى سَوْمَع ﴿ مَرْجَانُ ﴾ أَ نِينًا عَلَى 'بُمْدِ ، فَتَبَيَّنَ فِيهِ صَوْتَ أُخْتِهِ « لُوْلُؤَةِ الصَّباحِ » . سارَعُ الْأُخُوانِ يَجْرِيانَ عَلَى هَدْى ذَلِكَ الصُّوتِ ، حَتَّى رَأْتُهُمَا « لُوْالُوَّةَ الصَّباح » ، وَهِيَ مُعَلَّقَةٌ فِي أَغْصانِ الشَّجَرَةِ الْعالِيّةِ . مَا كَادَتْ « لُوْلُوَّةُ الصَّبَاحِ » تَلْقَاهُمَا ، حَتَّى الْتَقَطَّتْ أَنْفَاسَهَا ، وَكَانَتْ عَلَى وَشُكِ الْاخْتِنَاقِ ا.. وَلَمْ يَشْفَلًا أَنْفُسَهُما بِسُوَّالِهَا عَمَّا جَرَى لَهَا ، بَلْ كَانَ شُفْلُهُمَا إِنْقَاذَهَا مِمَّا هِيَ فِيهِ مِنْ عَذَابٍ . المَّذِي الْمُرَّةُ سَيْرَهَا ، مُتَّخِذَةً طَرِيقًا غَيْرَ الطَّرِيقِ الْمُأْلُوفِ، تَابَعْتِ الْأَشْرَةُ سَيْرَهَا ، مُتَّخِذَةً طَرِيقًا غَيْرَ الطَّرِيقِ الْمُأْلُوفِ، لَكَى تَنْجُو مِنَ الْهُجُومِ وَالْعُدُوانِ ، وَتَنْلُغَ أَرْضَهَا فِي أَمَانِ . لَكَى تَنْجُو مِنَ الْهُجُومِ وَالْعُدُوانِ ، وَتَنْلُغَ أَرْضَهَا فِي أَمَانِ . وَكَانَ الطَّرِيقُ اللَّذِي أَخْتَارَتُهُ الْأَشْرَةُ مُلْتُوبًا صَيَّقًا ، مَمْلُومًا بِالصَّخُورِ الضَّخَامِ ، وَالْأَخْجَارِ الْسَكِبارِ وَلَمْ تَسَكِّنِ الْأَشْرَةُ تَعْرِفُ : بِالصَّخُورِ الضَّخَامِ ، وَالْأَخْجَارِ الْسَكِبارِ وَلَمْ تَسَكِنَ الْأَشْرَةُ تَعْرِفُ : فِي الْمُشْرَقُ مَنْ اللَّهُ الْمُ تَجِدُ غَيْرَهُ وَسِيلَةً لِلْخَلاصِ . وَمُنْ يَشِيدِ العَنْخُرِ ، حَتَّى يَجِدَ فِيهِ وَمُنْ اللَّهُ وَقَفَ هَ مَرْجَانُ » يَتَرَنَّمُ بِنَشِيدِ العَنْخُرِ ، حَتَّى يَجِدَ فِيهِ وَأَخُوهُ وَأَخْتُهُ أَنْسًا ، وهُمْ يَسِيرُونَ :

« لُوْلُوَّةُ الصَّباحِ ، جاءِتْ شَاكِيَةُ إِلَيْكُ ، يَا صَخْرَ الجِبِالِ السَالِيَةُ صَارِخَةً مِنَ الزَّمانِ باكِيَةُ وَهَى تُرَجِّى \_ فِي حِماكَ \_ المَافِيّةُ وَهَى تُرَجِّى \_ فِي حِماكَ \_ المَافِيّةُ

أَفْسَمْتُ - يَا صَخْرَ الْحِبِالِ الْمَالِيَةُ - : عَلَيْكَ : بِالْأَزْهَارِ ، وَهِيَ نَامِيَــهُ ؛ وَ بِالطَّيُورِ - فِي الْفُصُونِ - شادِيَةُ . أَفْسَنْتُ \_ يَا صَغْرَ الْعِبِالِ الْمَالِيَهُ - : بِالزَّهْرِ وَٱلرَّيْحَانِ ، فَوْقَ الرَّايِيَهُ ، وَحَوْلَ أَنْهَارِ الْمُرُوجِ الصَّالِيَةُ .

\* \* \*

أَنْسَنْتُ \_ يَا صَخْرَ الْجِبِالِ الْمَالِيَةُ \_ : بِالْكُرْمِ ، يُرْهَى بِالْقُطُوفِ الدَّانِيَةُ ، وَ بِالْوُرُودِ ، فِي الرِّياضِ الْحَالِيَةُ ، وَ بِالْوُرُودِ ، فِي الرِّياضِ الْحَالِيَةُ ، وَ بَالْوُرُودِ ، فِي الرِّياضِ الْحَالِيَةُ ،

鲁告帝

أَقْسَمْتُ \_ يَا صَغْرَ الْحِبِالِ الْمَالِيَةُ \_ : بِالْبَدْرِ ، يَجْلُو الظُّلُماتِ الدَّاجِيَــــهُ ، مُنْوَرًا ، بَيْنَ النَّجُومِ الزَّاهِيَـــهُ .

布容等

أَفْسَمْتُ \_ يَا صَخْرَ الْعِبِالِ الْمَالِيَهُ \_ : أَنْ تَقْهَرَ الْخَصْمَ الَّذِي وَرَاثِيهُ ، وَتَفْتَحَ الْصَّـِخْرَ الَّذِي أَمَامِيَهُ ، لَمَلَنَا تَبْلُغُ تِمْكُ النَّاحِيَهِ ، في مَأْمَنِ مِنَ الْخُطُوبِ الْمَادِيَةُ 1 ،



## ١٤ - بَيَاضُ الْقُلُوبِ

تَابَعَ الْأَخُوانِ ﴿ مَرْجَانُ ﴾ وَ ﴿ كَهْرَمَانُ ﴾ سَيْرَهُمَا ، وَمَقَهُمَا أُخْتُهُمَا ﴿ لُوْلُؤَةُ لَا السَّبَاحِ ﴾ ، "إلى مَوْطِنِهِمُ الْقَزِيزِ . . فَجَاسَ الْأَخُوانِ مَمَّهَا ، يَسْتَوْضَحَانِهَا مَا حَدَثَ لَهَا ، بَعْدَ غَيْبَتِهِمَا فِي رِخْلَةِ الصَّيْدِ .

( تبت القصة )

﴿ يُجابُ \_ مِمَّا في هٰذِهِ الْحكايَّةِ \_ عن الأسْقلة الآتِية ﴾ : ١ - أين كانت تُقيم أسرةُ ﴿ لَوْلُوْمِ المَّباحِ ﴾ ؟ ولماذا لم يَكُن يُمنُ بتلك البُقمةِ إِلَّا قليلٌ من الناس ؟ ٧ - لماذا أحبّت ﴿ لُؤلُؤةُ الصّباح ، الأرضَ التي وُلِدت فيها ؟ ۳ - متى كان الأخوان « مَرْجانُ » و «كَهْرَمانُ » يخرُجان للصيد والقنص؟ وماذا دار بين ﴿ لُؤْلُوْمَ الصَّباحِ ﴾ وأخويْها ، وهما ينتزمان القِيامَ برحلة ١ ٤ - ما هي القصّة التي تحدّثت بها ﴿ أَمْ جعفر ﴾ إلى ﴿ لُؤلؤة الصباح ، ؟ ه - كيف أَقنع الأخوانِ ﴿ لُؤَلُوْةَ الصَّباحِ ﴾ بالمُدولِ عن الرُّغبةِ في مُرافقتِهما ؟ وماذا كانت عادةً ﴿ مَرْجانَ ، حين يتأمَّب للصيد ؟ ٣ - ماذا كان شُعورُ الفتاة بعد سَفَر أخويْها ؟ وعلى أَيُّ شيء استقرَّ رأيُّها ؟ ٧ - مِن أين علمت ﴿ أَمْ جَمْفُر ، بِقِصَّة ﴿ النَّهُرِ الفِضِّيُّ ، ؟ ٨ - مأذا طلبت ﴿ لُوْلُونَ الصَّباحِ مِن ﴿ فَارِسِ النَّابِةِ ﴾ ؟ ٩ \_ ماذا طلب ﴿ فارسُ الغابةِ ، من ﴿ لُوْاؤُةِ الصَّباحِ ؟ وبماذا أجابتُه ؟ ١٠ ما هي العيشةُ الرَّاضِيَّةُ التي هيَّأْتها ﴿ لُؤُلُوْهُ الصَّباحِ ، لِـ ﴿ فَارْسِ النَّابَةِ ، ؟ وماذا كان يُجيبُ ﴿ فارسُ الغابةِ ﴾ إذا سألتُه عن مَوْعِد بَدْء الرَّحلة ؟ 11 - كيفكانت حالُ الفتاة بعد أن طالَ انْتَظارُها ؟ وماذا صنَّع بها هفارسُ الغابة، ؟ ١٢ - أين ذهب الأُخُوانِ حين رجَما فلم يجدا أُختَهُما ؟ وماذا فمَلا بعد ذلك ؟ ١٣ - كيفكان طريقُ الأُسْرَةِ للعودةِ ؟ وما اسمُ النشيدِ الذي تغنَّى به ﴿ مَرْجَانَ ٢٠ 18 - كيف اقتنعت ﴿ لَوْلُؤُهُ الصَّباحِ ﴾ بِخَطَّنها ، حين رغبَتْ في تغيير أو إما ؟

( رقم الإيداع بدار الكتب ١١١٥ / ١٩٨٢ )

# أساطيراكحيوان



دارمكت بالطف ال